# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠٥٥/٥/١٤ هـ الخطبة الأولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّعَاتِ إِلَّا اللهُ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَمَلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

كُمُّ أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴿ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ الْعَنْهُ - قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمْ اللهُ عَنْهُ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ اللهِ - مَلَّى اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنا: هَنِيئًا لَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنا: هَنِيئًا لَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كَلاً! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حَيْبَرَ لَمُ تُصِبْهَا لَهُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حَيْبَرَ لَمُ تُصِبْهَا لَهُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ حَيْبَرَ لَمُ تُوسِبْهَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « شِرَاكُ مِنْ نَارٍ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « شِرَاكُ مِنْ نَارٍ » أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « شِرَاكُ مِنْ نَارٍ » أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ » مِنْ نَارٍ »

﴿ وَالشِّرَاكُ وَالشِّرَاكَانَ؛ أَيْ: سَيْرٌ أَوْ سَيرَانِ يَكُونَانِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ عِنْدَ لُبْسِ النَّعْلِ. ﴿ وَالشِّرَاكُ وَالشَّعَلِيمُ فِيهِ بَيَانُ حَطَرِ جَرِيمَةِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي ﴾ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَظِيمٌ فِيهِ بَيَانُ حَطَرِ جَرِيمَةِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي ﴾ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، وَالَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْكَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ ﴾ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، وَالَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْكَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ ﴾ وَلَى عَلَى اللهُ الْمَالِ الْعَامِ صَغِيرِهِ وَكَبِيرِهِ، وَالَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْكَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ ﴾ وَرَعُهُ! كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ مَنْ وَرَحِمَ اللهُ بِشُبَهِ شَيْطَانِيَّةٍ، أَوْ فَتَاوَى تَصْدُرُ مِكَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَذَهَبَ وَرَعُهُ! كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ وَكُوبُ مُسْلِمٍ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ، أَوْ قَوْلُهُمْ: نَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠١٥٤٣هـ

اً غَيْرُنَا لِحَاجَتِنَا لِذَلِكَ! وَهَذِهِ الشُّبَهُ لَيْسَتْ صَحِيحَةً؛ لأَنَّ الْمَالَ الْعَامَ حَقُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْهُ فَيْ وَفُلْتِهِمْ، وَمِلْكُ لَهُمْ، وَالْقَائِمُونَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُمْ أُمَنَاهُ فِي حِفْظِهِ وَتَحْصِيلِهِ، وَصَرْفِهِ اللهُ لَا هُمْ أُمَنَاهُ فِي حِفْظِهِ وَتَحْصِيلِهِ، وَصَرْفِهِ اللهُ لَا هُلُهُ لِأَحْدِ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا لاَ اللهُ لَا هُلُهُ الإعْتِدَاءَ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإعْتِدَاءِ، اللهُ وَجَعَلَ عُقُوبَتَهُ فِي ثَلَاثِ مَوَاقِعَ:

فِي الْقَبْرِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَفِي الْمَوْقِفِ أَمَامَ الأَشْهَادِ، كَمَا قَالَ اللهُ - ﴿ تَعَالَى-: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا ﴿ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

الله المَوْقِفُ الثَّالِثُ؛ فَمَصِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالتَّعْذِيبِ فِي النَّارِ بِمَا غَلَّ؛ كَمَا فِي اللهُ اللهُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-؛ أَنَّهُ مَرَّ مَعَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ مَرَّ مَعَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ- عَلَى قُبُورٍ، فَقَالَ الصَّحَابَةُ: فُلَانٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، ثُمَّ قَالُوا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْقَبْرِ الثَّالِثِ: «كَلاَّ! إِنِي رَأَيْتُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْقَبْرِ الثَّالِثِ: «كَلاَّ! إِنِي رَأَيْتُهُ فِي اللهُ النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَهَا أَوْ عَبَاءَةٍ »

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِنْ صُورِ الْغُلُولِ وَالتَّعَدِّي عَلَى الْمَالِ الْعَامِ؛ السَّرِقَةُ وَالْغِشُ وَالْإِخْتِلاَسُ، وَعَدَمُ إِنْقَانِ الْعَمَلِ، وَإِضَاعَةُ وَالْإِخْتِلاَسُ، وَعَدَمُ إِنْقَانِ الْعَمَلِ، وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ، وَالتَّرَبُّحُ مِنَ الْوَظِيفَةِ، وَاسْتِغْلاَلُ الْمَالِ الْعَامِ لأَغْرَاضٍ شَخْصِيَّةٍ، وَالْإِغْتِدَاءُ اللَّوْقَةِ، وَالْعِتِدَاءُ الْعَامِ لأَغْرَاضٍ شَخْصِيَّةٍ، وَالْعِتِدَاءُ الْعَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ، وَاسْتِخْدَامُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِمْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ، وَاسْتِخْدَامُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِمْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَى الْمُمْتَلَكَاتِ الْقَامَةِ، وَاسْتِخْدَامُهَا شَخْصِيًّا دُونَ اسْتِمْذَانِ الدَّوْلَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْعَامَ لَيْ الْعَلَى الْمُمْتَلِكُواتِ الْقَامِ الْعَامَ اللَّوْلَةِ حَطِيرًا، وَذَنْبًا عَظِيمًا، وَجُرْمًا كَبِيرًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْ الْمَالِ الْعَامِ -يَعْنِي: مَالَ الدَّوْلَةِ - هُوَ الْمَنْعُ.

وَكَذَلِكَ مِنَ الْغُلُولِ : الأَخْذُ مِنَ الْمَالِ الْعَامِ وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِ ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِأَبْسَطِ الْ الْعَامِ وَالتَّعَدِّي عَلَيْهِ ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِأَبْسَطِ الْ الطُّرُقِ، وَأَدَقِ الشُّبَهِ الَّتِي يَظُنُّهَا الْبَعْضُ أَنَّمَا جَائِزَةٌ وَمُبَاحَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ الْهَدَايَا الْ الْمُوبِ الْعَامِلِينَ فِي الدَّوْلَةِ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّ الأَمْرِ؛ كَمَا الْمُو كَرَامِيَّاتُ وَالتَّسْهِيلاَتُ الَّتِي تُمُنْحُ لِلْعَامِلِينَ فِي الدَّوْلَةِ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّ الأَمْرِ؛ كَمَا

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠١٥٤٣هـ

أَرُوى الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللَّهِ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكُمْ اللَّهِ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: « أَفَلا قَعَدْت فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَمْ لَهُ أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَمْ وَهُذَا أُهْدِي لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَعَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهُمَ الْقِيَامَةِ لَا عَلَى عَنُقِهِ مِنَا عَلَى اللهِ عَلَى عُنُقِهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَى عَنُقِهِ مِنَا اللهِ عَلَى عُنُقِهِ مِن الْقَيَامَةِ فَلَى اللهَ عَلَى عُنُقِهِ مِن الْكَوْمَ الْقَيَامَةِ فَلَى اللهُ عَلَى عُنُقِهِ مِن الْحَدِيث »

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ- وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبُعْدَ عَنِ الْفَسَادِ وَالسَّلامَةَ مِنْهُ ، وَتَرْكَ ﴿ اللهِ وَمِنَّةُ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴿ اللهِ وَمِنَّةٌ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴿ اللهِ وَمِنَّةٌ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴿ اللهِ وَمِنَّةٌ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴿ اللهِ وَمِنَّةٌ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴿ اللهِ وَمِنَّةٌ وَفَضْلُ ، وَمَنْ عَصَمَ نَفْسَهُ مِنْ ﴾ ﴿ ذَلِكَ فَقَدْ حَازَ الْحَيْرَ كُلَّهُ فِي حَيَاتِهِ.

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [ الطلاق : ٢-٣] فَهُو حَسْبُهُ ، إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [ الطلاق : ٢-٣] أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَهُ اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّا اللهُ الللهُ اللهُ ال

## الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: نَسْمَعُ بِمَا حَلَّ بِمُعْظَمِ بُلْدانِ الْعَالَمِ اليَوْمَ بِاَلْمُتَحَوِّرِ الجَديدِ بَمِرَضِ "كُورُونَا " وانْتِشارِهِ السَّريعِ بَيْنَ أَفْرادِ الشُّعوبِ ، وَأَنْتُمْ لَاحَظْتُمْ ارْتِفاعَ مُعَدَّلِ بَمِرَضِ "كُورُونَا " وانْتِشارِهِ السَّريعِ بَيْنَ أَفْرادِ الشُّعوبِ ، وَأَنْتُمْ لَاحَظْتُمْ ارْتِفاعَ مُعَدَّلِ الحَالَاتِ هَذِهِ الأَيّامِ ؛ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ عَلَيْنَا مَزِيدًا مِنَ الِاهْتِمامِ بِتَوْجِيهاتِ وِزارَةِ

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٠١٥٤٣هـ

الصِّحَةِ الْمُوقَّرَةِ مِنْ أَحَدِ اللَّقاحِ والْبُعْدِ عَنْ التَّجَمُّعاتِ ، وَلُبْسِ الْكَمَّامِ ، وَتَطْهيرِ الطَّيْدِي ، واسْتِعْمالِ سَجّادَةٍ خاصَّةٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، والتَّباعُدِ بَيْنَ الصُّفوفِ ، وَجَنْبِ الْمُصافَحَةِ والْمُلامَسَةِ بِالْأَيْدِي ، وَعَدَمِ الاِنْدِحَامِ عِنْدَ الدُّخولِ والْخُروجِ مِنْ وَجَنَّبِ الْمُصافَحَةِ والْمُلامَسَةِ بِالْأَيْدِي ، وَعَدَمِ الاِنْدِحَامِ عِنْدَ الدُّخولِ والْخُروجِ مِنْ الْمُصافَحةِ وَغَيْرِها ؛ وَكَمَالُ كُلِّ شَيْءٍ وَتَمَامُهُ : تَحْقِيقُ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى ، والإعْتِمادِ عَلَيْهِ ، والْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ ، والْبُعْدِ عَنْ مَعَاصِيهِ ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : هُمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكُرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَاهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل : ٩٧ ]

لَّهَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِیِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ ۗ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ يَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ﴾، وَقَالَ صَلَّی اللّهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا عَشْرًا» رَوَاهُ مُسْلِم. ﴿ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّی عَلَیَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّی عَلَیَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَا عَشْرًا» رَوَاهُ مُسْلِم.